## التنظيمات العثمانية

اطلق اسم التنظيمات الغيرية اساسا على مرسومين اصلاحيين صدرا في عهد السلطان عبد المجيد ( ١٨٣٩ – ١٨٣١ ) . وهمسا خط كلفانة فسي ٣ نوفمبر ١٨٣٩ وخط التنظيمات الغيرية في ١٨ فبراير ١٨٥٦ .

ولكن معاولات الاصلاح والتجديد الشمائية تعود في جذورها الى عهد السلطان معطفي الثالث ( ۱۹۷۷ – ۱۹۷۶ ) • عندما ظهرت بوادر اصلاح العيش والمالية • كما ان التنظيمات لم تتوقف بعد سام ۱۸۵۹ بل استمرت حتى اندلاج العرب العالمية الاولى في حسام ۱۹۱۶ • وبذلك تكون عركة التنظيمات الشمائية قد استغرفت نعو قرن ونصف من الزمن

وكانت حاج الجيش الى الاصلاح أهم ما لفت انتياء سلاطين ال عشان ٠ اذ كان لا بد للاسلام من أن يتجه السبى الجيش ، فالمكم العثماني في طبيعت حكم عسكري ، والجيش مو الذي يمكم الي جانب وطبقته في الحرب • كما كانت الهزائم المتلاحقة النسي نزلت بالدولة الشنانية خسلال القرن الثامن عشر تتطلب الاسراع باحمار الجيش قبل غيره من ادارات الدولة •

## Life for all years should not office some playing who should distribute all the sources of the source of the sourc

الولايان العربية

د عبد العزيز معمد عوض كلية الأداب \_ جاسمة الرياض

وكان نظام الانكتارية قد قصد كثيرا ، وتعولت من اداة نصر وطفر الى اداة مر وطفر الى اداة مر وطفر الى اداة مر وينه ونظريا . وناد للك اصبح الراسات (الانكتارية مرد صلعة - وطي الاقتمام يتنظيم الانكارية و موسد الطالب ( ۱۷۰۳ – ۱۷۳۳) ، وزاد ذات شرفت المثان صحن الانتقام في عهد المثلثان مصفى الشالث ( ۱۷۷۷ – ۱۷۳۷) ، الا أن ضرف المثلثان صحن الانكتارية جلب يجبب اصلاحهم ويتجب تصدر اصلاح البروي والمدفقية ، واستمان بعد من الشابط والغيراء الأوربيين وفي مقدمتهم السابون المتعادل المتعادل القوة المتعادل القوة المتعادل المت

ومتدما رقى السلطان سليم الثالث ( ١٧٨٩ ـ ١٩٠٣ ) مرض السلطنة أدرك وجوب من توانين وأنسخ جديدة تعند أدرك من الوضع السيء الذي انصدرت اليه، وعلى الرضم من الطارف الصحة التي الحاضة بالدولة في مهده بالذا ذكات في موسع مع روضيا والنسط اب حيل الأمنية بم معر روضيا والنسط اب حيل الأمني في الولايات العربية - فقد قرر سليم الثالث انتشاء فرن من المشاة : نظامي جديد ، « ومن أن يتمرض للاتكشارية وجيل لهذه الفرق الذي الأوروبي ، وسعى السلطان صليم الثالث الى تعميم النظام الجديد في الولايات العثمانية ، وذكر أن والي بغداد صليمان باشا الكبير وخسرو باشا والي مصر وأحمد باشا الجزار حاكم عكا قد أخذوا بهذه الفكرة ·

ولكن الانكتارية قاومت تنظيمات السلطان والسي كانت بهبد ألم الملاح البيش ومالية الدولة وحسدة احضارب في سفوف الانكتارية في ۲۲ مارس ۱۸۰۷ ، ومول السلطان يختري استصدرها زصاء الانكتارية من فيخ الاسلام ، ثم قتل بعد ذلك - وتولي الحكم بن بعده مصطفى الرابع ( ۱۸۰۷ – ۱۸۲۸ ) ، واجلس على البرش السلطان محمود الثاني ( ۱۸۰۸ – ۱۸۲۸ ) بعد تسورة ومويسة قسل فيها السلطان محمود الثاني ( ۱۸۰۸ – ۱۸۲۸ ) بعد تسورة ومويسة قسل فيها السلطان محمود الثاني ( ۱۸۰۸ – ۱۸۲۸ )

ويمتير السلطان معدود الثاني من اعلام الاسلام الشمائي، وقد قط غرطا كبيرا في طريق الاصلام ، متما تعكن ما ابادة الانتخارية في يونيو 1417 قلو داشلات مرومة سعال الأوراف و الواقعة القبيرية ، وانيم تفاطر ابها خيرا، وبعد ذلك اطلقت معاماً و الساكل المصرود المعدمية ، وأدرى السلطان ات اذا كان المصرل على سماماً و الساكل المصرف على ضباط اكفاء ليس بالأمر اليسير ، لذلك أرجل الجنود أمرا صبلا فان المصرف على ضباط اكفاء ليس بالأمر اليسير ، لذلك أرجل في عام ١٨٢٧ بمل استدعى ضباطا أوربيين لتنظيم الجيش المشمائي وتدريب ، وفق ماليك بالبيرورية العديثة في ذلك الوقت ، ومن أشهرهم المارتال البروسي وحولكة ، \*

وصا هو جديد بالملاحظة أنه ربشا احتفاع السلمان محمود الشاعي اعداد جيش جديد ، يقت الدولة فترة في قسيرة قبل أن يتم تكوين قوانها المدينة ، ويا هذه الفترة باللذات أسطاعت البريان أن تنال استقلالها بساعدة الدول الاوربية وانتظام محمد على والي عصر أن يعقق انتصاراته على الدولة في بلاد الشام ، والي جانب من قديم المسامان محمود الثاني يعمل على أستادة الملة المكرة بالمركزية في الولايات ، فأمنا الحرب على أصحاب المحتوى المستوات وأصحاب المحتوى المكتوب، ، أحداد بسياحة تقوية فيضة الدولة، على من ولاياتها وأصلاح المكرة المكركزية في الولايات ، وأصداب المحتوى المكرة بالمكرة المكرة وعلى الرغم من الهزائم المتلاحقة التي حلت بالدولة في مهده جواه في حربه مع البرنان أم في حرربه ومن تهديد البرنان المن تهديد البرنان أم في حربه المناسبة المستطان محدود الثاني انهجاء مهد المناسبين من الهديد المناسبين من المناسبين من المناسبين من المناسبين وانشاء المكونة المنوية في الديانات الدربية والشي تجهيد عليها المناسبة كرلايات ببلاد المناسبة عليها منام ١٨٣٠ وطرايلس المنرب بعد عزل المراسبة على المناسبة في عام ١٨٣٠ وطرايلس المنرب بعد عزل الخرد القرابلس المنرب بعد عزل الخرد القرابليات المنرب بعد عزل الخرد القرابليات المنرب بعد عزل الخرد القرابليات المنرب

ولذلك فأن مصرود الثانتي يعتبر واضع أساس الدكرة المركزية الدسيئة في الدولة النشائية ، المكردة الذي ترجم لفضها حق السلطان الكامل ، وهي في نفس الوقت تكفل باداء واجهات ، وتعمل مسئوليات مسا لم يكن للرمية مهد بهما من يقبل ، ومها باكن من أمر نفد الخليف الدولة الشنائية على عهد اصلامي جديد ، عقبل ، والحياة بنائية على مهد اصلامي جديد ، أقوى منها عند ارتقالت المدرض ، فقد اشتدت قبضتها على ولايتها ، أذ لم يترك محمود الثاني مبالا للهور عنامرين واصحاب مهميات مسلحة وولاه عارجين على الدولة .

وفي عهد السلطان عبد المجيد ( ١٨٣٨ – ١٨٦١ م ) ( ١٩٥٥ – ١٨٩٧ هـ) صدر خط كلمانة في فترة اتت فيها المداء بين السطان عبد المجيد وتابعة القوى في معمر بسبب احتلال بسلاء الشام ، لذلك تضمن الفط وصد السلطان بتنفيذ الإصلاحات التي يرضب في انطاقيا للدراة ، ليضمن سائدة الدول الأوربية لمه في تزاعه الحاسم محمد على باشا ، واهم ما جاء في خط كلمانة :

١ - منح السلطان الرعية ، أمنية الروح والعرض والناموس والمال •

 ٢ ــ وعد السلطان باصلاح الادارة والقضاء ومنسع الولاة من قتسل الأقراد ومصادرة أموالهم •

٣ - أمر السلطان بالتجنيد الاجبارى وفق القرعة العسكرية الشرعية •

غ نظم السلطان جباية الاموال وتوزيعها وفق أحكام الشرع الاسلامي مع
 الغاء أصول الالتزام •

 القضاء على الرشوة التي كانت سائدة في الدولة بسبب قلة الرواتب أو انعدامها والتي كانت سببا في فساد جهاز العكم والادارة •

 ٦ ـ وعد السلطان باستمرار الاصلاح في الدولة الشمانية ، وذلك باصدار التنظيمات والقوانين المتعلقة بأمنية الأنفس والاموال ، واحترامها وأعطى المهد بعدم مخالفتها .

 ٧ ـ طلب السلطان من الصدر الأعظم ـ الوزير الاول ـ تعميم خط كلخانة على جميسح الولايات وابلاغه لسفراء الدول الاجنبية رسميا ، ولذلك دلالة على اهتمام الدول الكبرى بشئون الدولة العثمانية الداخلية .

وكان من نتائج حلم كلمانة ان تصنت مالية الدولة بعد تيين اشخاص لديهم خيرة واسمة في الشرق المالية، الحلموا في عملهم وطبقوا العدالة في جميع الفرائب، بعد أن كان يتهرب من دفعها المتنفذون وأصحاب العصبيات وبذلك زادت موارد الدولة وصرفت في المبالات النافسة • ونظمت الإيرادات والمصروفات فيي سيلات رصية •

أما في الولايات الدربية لا حينا تلك التي استعادها الدولة الشمانية من والي مصد , بمستاحت الجندة المثانية من والي مصد , بمستاحت المؤتد المائة في طود حصد التي باطاء بلاد الشام وما اليها ، ولعرص انجلترا على أن تصلح الدولة العثمانية حسن شأن الشعبة المتوى في المياء الاطماع الروسية في المياء الدافلة في الميرين الالايض المتحد و الاسود ، ودبية الدولة المثانية إنها في أن أن المكل المعربي الذي مطلح المعارف ومرحت لذلك على تطبيق التنظيمات التي ودبت الذلك على تطبيق التنظيمات التي ودبت الدلك على تطبيق التنظيمات التي ودب الجديدة .

وبذلك كانت الدولة جادة بازالة الظروف السيئة الشي رزحت الرفية تعت وطاتها زمنا طويلا - وعلى الرغم من افتراض يعض المؤرخين بان الدولة المثمانية لم تكن جهدف من اهلان التنظيمات ونشرها بين السكان سوى اقفاع الدول الاوربية بان ثمة اصلاح بجرى ، فتكف أوربا عن بدعة التنطق في شوئها الداخلية ، تعت شمار حماية الطوائف المسيحية فيها وتقنع بمسلاحيتها للبقاء - وان كنا لا نستطيح انكار ان ذلك كان يخالج دعاة الاصلاح في الدولة الا انه لا يمثل العامل الرئيسي في حركة الاصلاح المثماني •

ومها يكن بن أمر فان محاولات السولاة – والقين تصدوا يسلطات واسمة ومطلقة قبل ذلك – اقهام الرسية أن الشخرة والطائم اسميت منتجة، وهم اللين كانوا يقتلون ويستطون وينهون ، بل يسمعون بذلك الأموانهم ، تعبير انقلابا في يعبيرة بالقدام المكم عند الشمانيين • وانها لعطوة اصلاحية مهمة من جانب الدولة جهيرة بالقدامة

اما أن اجيرة المكم والادارة الشمائية لم تكيف مع التنظيمات الهميدة فلك أمر طبيعي، لأن مهما أوي رجال الاصلاح في الدولة من اخلاص وحدق وتراهة، فهن لا يستطيعون أن يبدلوا في بعض حين جهاز حجم دام جامعاد ستات الاعوام، فاذا كان شقة همور في تطبيق التنظيمات و دوم دومود فقد حافل سرد ذلك الى عمم ككناء و تراهد الجهاز الادارية حام ودي فيل المهم بن الحافظة للمناطقة الملاحة المراهد عادود في اللحيف المراهد في المستطل كلمائة وتراهدا فيها يتمثل باستية الرح والشرف والمال، فيطلت عادة معادرة ويتطلب دادة مكان كانواريخ في لل

وفي الاصوام الاغيرة مست جكل المطان عبد الجيد، حسر مطل التطبيات الغيرية في ١٨ فيراير ١٩٥٦ بعد انتصار الدولة الشنانية وطبيانها ما انجليات وفرنسا وإمطاليا حفى روحيا في حرب القرم ١٩٥٦ وقبيل انتقاء مؤتمر العملج في بايرس، وقد انتخذت الدولة في هذا الفضل خطوات اصلاحية إيجابية لمجير رماياها، فاقر السلطان كانة المبادي، التي وردت في خط كلفات واحتم بهذا خصابة بالتأكيد على صبدا المساواة التانونية والمدنية تكافة رمايا الدولة وطفيع في خدمتها ،

ويمكن اجمال اهم النقاط التي وردت في خط التنظيمات الخيرية فيما يلي مع ملاحظة أن أكثرها يتعلق بحقوق ومصالح الطوائف غير الاسلامية :

١ ـ اقرار امتيازات الطوائف غير الاسلامية بعد اعادة النظر في تنظيماتها من
 قبل الطوائف نفسها •

 ٢ ــ السماح للطوائف غير الاسلامية بحرية ممارسة شعائرها الدينية ويناء معابدها بشروط يتوفر فيها التسامح \*

- ٣ ــ اعلان المساواة في المعاملة بين جميع الطوائف وتأمين الحرية الدينية لكل
  مذهب •
- غ ـ فسح المجال أمسام كافـة رعايا السلطان للمساهمة في خدمــة الدولة
  والاستفادة من خدماتها والمساواة في العقوق والواجبات •
- ٥ ــ نس الغط على انشاء محاكم مختلطة للفصل في القضايا الدنية والجنائية أما قضايا الاحوال الشخصية ، فتكون سن اختصاص الحساكم الشرعية للمسلمين والمحاكم الطائفية لفير المسلمين •
- آ ـ وعد السلطان بالسماح للأجانب بالتملك في الدولة وباشراك رؤساء الجماعات والطوائف غير الاسلامية في مناقشات المجالس المتعلقة بشئونهم كسا وعد باجراء اصلاحات شاملة في مجالات المالية والمواصلات والمسارف والزراعة والتجارة .
- ولكن مبدأ المساواة المدنية والاجتماعية لم يطبق تماما ، فقد ظلت الغدمة المسكرية معصورة بالمسلمين وحدهم ودفق غيرهم الاعانة المسكرية بدلا عنها ، كما ظلت الدول الأوربية تدممي حماية الطوائف المسيعية · ففرنسا تدممي حماية الكاثوليك وروسيا تعتبر نفيها حامية الأرثوذكين ، وانجلترا تعد نفسها حامية البروتستانت وتعلف على الدروز ·
- هذا وقد حالت عوائق كثيرة دون تحقيق النتائج النسي كانت منتظرة من التنظيمات، ويمكن اجمالها فيما يلمي :
- ١ ـ لقد كـــان الحماس عنــد بعض المملحين شديدا للأخـــة بنظم الغرب وأساليبه ، ولكن هذا الحماس لم يتجاوز الجوانب الشكلية من النظم العربية .
- ٢ ـ ان زعماء الاصلاح لم يأخذوا بعين الاعتبسار الاختلافات المــوجودة بين السكــان .
- ٣ ــ ان التنظيمات كــان ينقصها حكومة حازسة لتطبقهــا ، ولم يرض عنها
  الأجانب الذين تمتموا بامتيازات خاصة كما قاومها المتنفذون ايضا .

2 \_ نسطيع تلخيص عوائق الاسلام بماملين: «امال داخلسي تعلل بتبسك النشاط المائفلة في الداخلة الإواجها السابقة ، دوالمساحب المائية وبيمم رطبة بعض السلاطين من أل مثمان في السيم بالاسلام تعر طبايت وهي القرار الملاقة بين الدولة ورعاياها على إساحم وبديه ، وعامل خارجي تعلل باستمراد تورات الشعوب السيمية في البلغان وباستمراد المنطق الإوري على الدولة ، وقد سرفها ذلك من التكري أن المراز المساجعة في النظاع من والإياجة المهدمة بالاجتلال الأجني »

وبذلك تكون التنظيمات قد تمت تحت تأثير دافعين هما :

 ١ ــ اقتناع رجال الدولة المستنيرين من أمشال مصطفى رشيد بساشا وعالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا وغيرهم بضرورة اصلاح الدولة .

 لحد من التدخل الأجنبي في شئون الدولة الداخلية ، تعت شعار اصلاح أحوال الرعايا المسيحيين ، وجدير بالذكر أن هذا الدافع كان وراء الدام الدولة على أصدار كثير من اللوائح والانظمة والتي هدفت منها خطب ود الدول الأوربية .

أما في مجال تطبيق التنظيمات فقد حرصت الدولة على الأهذ بنظام الحكم للم كري، م عائزة بقرن ا. كلتها غالت في المركزية كثيراً . كسا وجدت حدوية في تطبيقها في الولايات البيدة مثل البين والجيائز والولايات التي كثر فيها القبائل والمسائر الدولايات المرات الثلات المبرة وبغداء والموسل حيث لم يكن والمشائر الدولة كولايات المرات الثلاث البيدة، وبعدا والموسل حيث لم يكن بمن الحامل أن تستجيب المشائر للتنظيمات الجديدة، وحسم ذلك فقد شهد المراق بعض الاصلاح اثناء ولاية مدحت باشا لبنداد فنظم الادارة واخضع المشائر لسلطة الدولة .

ومهما يكن من أمر فأن التنظيمات الشنائية طبقت في ولايات بلاد الشام ( لالإية سورية ولاية حلب ولاية بيردت ومتصرفية اللنس ومتصرفية جبل لبنان ) قبل غيرها من فإلانا الدولة الأطرى وبسرعة وشبول أكثر مسن ولايتي يغداد والمعرة شلا - ويعود ذلك الى عدة أساب منها :

 ا ـ الحكم المصري لبلاد الشام ( ١٨٣١ ـ ١٨٤٠ ) وعلى الرغم من أن هذا المهد كان قصيرا ، الا انـــ كان مثالا يعتذى وتجربــة ناجحة في الحكم المركزي ، مهدت الطريق أمام العثمانيين وتنظيماتهم ، فقد أنهى المصريون عهد الحكم السطحي، وتمشيا مع سياسة مكافحة أصحاب العصبيات الاقطاعية والطائفية والمتنفذين التي اعلنها السلطان محمود الثانسي ، ربط العثمانيون ولايسات بسلاد الشام بالعاصمة معاشرة .

Y ... منع متصرفية جبل لبنان نظاما عاما ، فقد مؤ ذلك الدرلة الشابة الشابة لا تتخير المنابة في الرلايات المجارة المنابة و لا تتخير المجارة ا

٣ ـ سياسة الدولة العثمانية في منع المؤثرات الأجنبية من التسرب الى الولايات
 المجاورة وحصرها في متصرفية جبل لبنان ، وذلك باقامة نظام حكم صالح فيها

٤ ـ تولية عدد من الولاة المصلحين في ولايات بعدد المتام مثل مدحت باشا واحمد حمدي باشا وحسين ناظم باشا و فيرهم، من كما نهم فضل ارساء قواعد الاصلاح وتطبيق الاظفة والقوانين التي كانت تصدرها الدولة ، ولكن محاولاتهم الاصلاحية كانت بطبية لان الطفرة في الاصلاح لم تناسب المقلية المثمانية المخافظة -

 م شبكة المواصلات العديدية والبرقية والتسي ربطت ولايات بسلاد المام بالماصمة استانبول ، وبذلك أصبح في وسع الدولة مراقبة موظفيها وأدى ذلك بدوره
 الى انتظام المماملات الادارية وسرعة البت في القضايا .

ولكن حالت صعوبات دون تطبيق التنظيمات في بلاد الشام على نحو الفضل، منها ما يعود الى جهاز العكم والادارة ، فالسطور السريح الشامل الذي طرا على انظمة الدولة لم يرافقه تطور مماثل في جهاز العكم والادارة ، ومن ناحية أخرى فال طوائد الموافقة في الاسلاح طوائف الجنم و لا حيا في الريف و المادية اعجرت ماحولات الدولة في الاسلاح والتنظيم تدخلا في شوانها الفاصة وتقويضا للاستقلال الذي نممت به فترة طويلة ،

ومن هنا كانت مأساة الاصلاح العثماني ، جهاز اداري لا يتمتع بقدر من الكفاءة وعصبيات طائفية اقطاعية منتشرة في طول البلاد وعرضها ترفض محاولاتها

الإسلامية - ولكن على الرغم من هذه الصعوبات فقد استطاعت الدولة أن تحقق الكثير قبل املان الدرب المائية الافلى ، «قائيت عهد المناسرين من أصحاب المصييات واتضاف أن ولاياتها المكرمة القوية التي تهيدن مليها الماصمة ، واتسع نطاق المسل المكرمي وأصبح يمس حياة القورة العانين ، ويصدعل إن كل شيء «

وفي مجال الادارة نظمت الدولة جهازهـا الاداري وحددت اختصاصات كل موظف فيه، وحدث النظة ألمبالس الادارية المطية، وحاوات المراك الشعب في تعمل مسئولية الحكم، واهتمت الدولة بالناحية الاقتصادية فنظمت الشرائب وحدث من صوء استغلال العصلين والملتزيين للفلاحين، وراقبت ميزانية الولايات واشرفت على ادارتها المالية لدرافا تاماً .

وفي مجال الزراعة اصدرت الدولة قانون الأواضي الهمايوني ١٨٥٨ والذي استهدف وضع حد لفوضى الملكية العقارية التي كانت سائدة من قبل ، وكان معاولة جادة من الدولة للسيطرة على أراضيها ووضع حد للمتلاعبين بها •

أما في حقل التعليم ، فقد توسعة الدولة في انشاء المدارس وأصبع لها نظام تعليمي محسى يقوم ها وتعنيهها ، وقد تعليمي محسى يقوم ها وتعنيهها ، وقد أدت خلك المسابعة الاسلاميين الطبيب و الاتحاديين المسابعة السبية والعديدية الاتراك ، ونشطت الدولة في مد شبكة سن خطوط المواسلات المبدة والعديدية والطالحة ، استغادت منها كثيرا في تعديم ادارتها وفي اقرار الأمن والنظام ، وفي الاستغلال الاقتصادي ايضا ، ونظمت الدولة شئون الطوائف ، وحاولت العد من التدخل الانجمادي ايضا ، ونظمت الدولة شئون الطوائف ، وحاولت العد من التدخل الانجمادي اليضا ، ونظمت الدولة شئون الطوائف ، وحاولت العد من

وبناء على ما سبق ، فقد نجمت الدولة الشنائية في اقلاة نظام مكم مركزي اكتمل بناؤه في مهد السلطان عبد العديد الثانيي ( ١٨٧٦ - ١٩٩٠ – ١٩٩٠ الإنجازي اللي المبادي المركزي عمل ١٨٧٦ ( خيرة في ورائة عكم عبد الحديد المركزي ولكتم رخيوا من ورائة سياسته المشانية والاسلامية - ولما كانت النخوس في الولايات الدرية ويطامة في ودايات بلاد الشام قد السبحت اكثر احساسا سمى الوين سيعزايا المحكم اللامركزي ، نشب نزاع بين الاتعاديين الاتراك أنصار المحكم المركزي وبين الاصديين الدريات انصار المحكم المركزي وبين الاستريين الدري الذين المدون الدريزية في الدكم .

ويمود ذلك لاختــلاف مفهرم الطرفين للاصلاح ، فقعد اعتبر الاتحاديون أن تقوية قبضتهم على الولايات العربية الحي كانت في حرة الدولة، أول شرط للاصلاح يبهنا كمانت وجهت نظر الدوب في الاجتراح تتفعس في تعربيب الادادة في ولايتهم والمحكم للامركزي واحياء الروح العربية واطهار المجاد العرب واجهاء تراشم في مجالات الإذاف والعليم ، وتحسين أموالهم الاقتصادية ، وكف أذى الموظفين الإقراك متمهم ، غير أن فترة النواع كانت قصيرة ( ١٩٠٩ - ١٩١٤) وما لمبتن العرب أن اندلت وانتصر الاتحاديون في نزاعهم مع الاصلاحيين العرب ، ويقي حكمهم مركزيا شديدا حتى بدر قواتهم عن الولايات العربية في عام ١٩١٨ .

ويقتي الانصاف أن لا نقلل من فأن معاولات الدولة الشنائية الاصلاحية ورفيتها في الأخذ بالأساليب العدية ، ولكن التغلق الذي استمر قروضا ، وصيد الذيكة التي خلفتها وفيض القرون السابقة ، كانا من الثقل بعيث جمعلا معاولات الاحملاح تبدو ركانها ظير جديد ، كسا أن الدوات القليلة التي تحقت للحكم الشنائي في الولايات الدربية كانت غير كافية لاصلاح ما الحددت الأيام المحوالي .

## تعقيب:

و وقبل من اتمام هذا الموضوع أن تذكر الدولت تنظيما أداريا أعطى الفائدة الكبرى كالنبي من الدوب ، وهو مدرسة أو كلية أركان الدوب أو المستقد المستقد أو المينة أو المستقد الدوبية كمستريين المراح السياسة من يتهم الرعبان الاول يلمين الهائمي - علم ألهائمي في المستقد أو المراح السياسة من يتهم الرعبان المستقدي - علم الهائمي من المستقدين والمستقد علم المستقدي حلمائم الدوبية المستقدي حميل المستقدي المستقدين حميلة المستقدين المستقدين

والتنظيم الأخر هو اصدار مجلة الإحكام الشرعية التي ما زالت مرجعا فقيها الذهب الي حتيقة رحمه الله، وما أشيبة اليه من اختيارات • ثم هناك المدرسة السلطانية ، وقد تغرج منها كثير من شباب العرب ، نذكر من الجهازيين احدة أبو يكر - حميدالله - السيد حسين عله ومن اليهم •

محمد حسين زيدان